

بستهم فضيله الشيخ محمد القِسالح العثمين



|  | • |   |   |  |  |
|--|---|---|---|--|--|
|  |   |   |   |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  |   | • |   |  |  |
|  | · |   |   |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  |   |   | 3 |  |  |
|  |   |   |   |  |  |
|  |   |   |   |  |  |

|  | • |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
|  |   |  |  |  |

# بسالاارمن ارحم

المحد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نتوب إليه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من عسده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين وسلم تسليه

اما بعد فان الحج من أفضل العبادات وأجل الطاعات لأنه أحد أركان الاسلام الذي بعث الله به محداً صلى الله عليه وسلم والتي لا يستقيم دين العبد إلا بها .

ولما كانت العبادة لا يستقيم التقرب بها إلى الله ولا تكون مقبولة إلا بامرين : أحدهما الاخلاص لله عز وجل بأن يقصد بها وجــه الله والدار الآخرة لا يقصد بها رياء ولا سمعة .

الثاني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيها قولا وفعلا ، والاتباع للنبى صلى الله عليه وسلم لا يمكن تحقيقه إلا بمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان لابد لمن أراد تحقيق الاتباع أن يتعلم سنته صلى الله عليه وسلم بأن يتلقاها من أهل العلم بها إما بطريق المكاتبة أو بطريق المشافهة ، وكان من واجب أهـ ل العلم الذين ورثوا النبى ﷺ وخلفوه في أمتـــه أن يطبقوا عباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم على ما علموه من سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأن يبلغوا ذلك الى الأمة ويدعوهم إليـــه ليتحقق لهم ميراث النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا وتبليغا ودعوة وليكونوا من الرابحين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصو بالحق وتواصوا بالصبر.

وهذه خلاصة فيا يتعلق بمناسك الحج والعمرة مشيت فيها على ما أعرفه من نصوص الكتاب والسنة راجياً من الله تعالى أن تكون خالصة له نافعة لعباده .

### آداب السف\_\_\_ر

ينبغي لمن خرج إلى الحيج أو غيره من العبادات أن يستحضر نية التقرب الى الله تعالى في جميع أحواله لتكون أقواله وأفعاله ونفقاته مقربة له الى الله تعالى فأنما الاعمال بالنيات وأنما لكل أمرىء ما نوى. وينبغي أن يتخلق بالاخلاق الفاضلة مثل الكرم والماحة والشهامة والانبساط الى رفقته واعانتهم بالمال والبدن وادخال السرور عليهم ، هذا بالاضافة الى قيامه عا أوجب الله عليه من العبادات واجتناب الحرمات .

وينبغي أن يكثر من النفقة ومتاع السفر ويستصحب فوق حاجته من ذلك احتياطاً لما يعرض من الحاجات.

وينبغى أن يقول عندسفره وفي سفره ما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم ومن ذلك :

۱ ـ إذا وضع رجله على مركوبه قال بسم الله فاذا استقر
 عليه فليذكر نعمة الله على عباده بتيسير المركوبات المتنوعة

ثم ليقل الله أكبر الله أكبر سبحان الذى سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين وإنا الى ربنا لمنقلبون ، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده ، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل ، اللهم اني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولا .

٢ - التكبير اذا صعد مكانا علوا والتسبيح اذا هبط
 مكانا منخفضا .

۳ - اذا نزل منزلا فلیقل : أعوذ بکلیات الله التامات من
 شر ما خلق ، فان من قالها لم یضره شیء حتی بر تحل من منزله
 الذی قالها فیه .

\* \* \*

## سفسر المسرأة

لا يجوز المرأة أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها محرم سواء كان السفر طويلا أم قصيراً وســواء كان معها نساء أم لا ، وسواء كانت شابة أم عجوزاً لعموم قول النبى صلى الله عليه وسلم : لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم .

والحكه في منع المرأة من السفر بلا محرم قصور المرأة في عقلها والدفاع عن نفسها وهي مطمع الرجال فربما تخدع أو تقهر أو تكون ضعيفة الدين فتندفع وراء شهواتها ويكون فيها مطمع للطامعين، والحرم يحميها ويصون عرضها ويدافع عنها ولذلك يشترط أن يكون بالغا عاقلا فلا يكفى الصغير الذي لم يبلغ ولا من لا عقل له.

والمحرم زوج المرأة وكل من تحرم عليه تحريماً دائماً بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة ، فالمحارم من القرابة سبعة ،

١ - الآباء والأجداد وإن علوا سواء من قبل الأم أو من قبل الأب .

- ٢ الابناء وأبناء الابناء وأبناء البنات وإن نزلوا.
- ٣ الاخوة سواء كانوا إخوة أشقاء أو لاب أو لام .
- ٤ أبناء الاخوة سواء كانوا أبناء اخوة آشقاء أو أبناء اخوة من الاب أو أبناء اخوة من الام.
- أبناء الاخوات سواء كانوا أبناء أخوات شقيقات أو من الأم.
- ٦ الاعمام سواء كانوا أعماماً أشقاء أو أعماماً من الاب
  أو أعماماً من الام .
- ٧ الاخوال سواء كانوا أخوالا أشقاء و من الاب أو من الأم .

والمحارم من الرضاع نظير المحارم من القرابة لقول النبى صلى الله عليه وسلم : يجرم من الرضاع ما يجرم من النسب. متفق عليه .

#### والمحارم بالمصاهرة :

۱ - أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا
 سواء كانوا من زوجة قبلها أو معها أو بعدها .

٢ - آباء زوج المرأة وأجداده وإن علوا سواء اجداده من قبل ابيه او من قبل امه .

٣ ـ ازواج البنات وازواج بنات الابناء وازواج بنات البنات وإن نزلن .

وهؤلاء الثلاثة تثبت المحرمية فيهم بمجرد العقد حتى ولو فارقها بموت او طلاق او فسخ فان المحرمية تبقى لهؤلاء.

٤ - أزواج الامهات وأزواج الجدات وإن علون ، لكن هؤلاء الازواج لا يصيرون محارم لبنات زوجاتهم او بنات ابنات زوجاتهم و بنات بنات زوجاتهم حتي يطؤوا الزوجات فاذا حصل الوطء صار الزوج محرماً لبنات زوجته من زوج قبله او زوج بعده و بنات ابنائها و بنات بناتها ولو طلقها بعد ، اما اذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الوطء فانه لا يكون محرماً لبناتها ولا لبنات ابنائها ولا لبنات بناتها و

### صالاة المسافسر

دين الاسلام دين اليسر والسهولة لا حرج فيه ولا مشقة وكلما و جدت المشقه فتسح الله لليسر أبو ابأ قال الله تعالى : هو اجتباكم وما جعلل عليكم في الدين من حرج ، وقال النبى صلى الله عليه وسلم : الدين يسر ، وقال اهل العلم رحمهم الله : المشقة تجلب التيسير .

و لما كان السفر مظنة المشقة غالباً خففت احكامه فمن ذلك:

جواز التيمم للمسافر إذا لم يجد الماء او كان معه من الماء ما يحتاجه لاكله وشربه ، اكن متى غلب على ظنه أنه يصل إلى الماء قبل خروج الوقت المختار فالافضل تأخير الصلاة حتى يصل إلى الماء ليتطهر به .

۲ - ان المشروع في حق المسافر ان يقصر الصلاة الوباعية فيجعلها ركعتين من حين يخرج من بلده الى اب يرجع اليه ولو طالت المدة لما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم اقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوما يصلى ركعتين واقام النبى صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة .

لكن إذا صلى المسافر خلف إمام يصلى أربعاً فانه يصلى اربعاً تبعاً لامامه سواء أدرك الامام من أول الصلاة أو في أثنانها فاذا سلم الامام أتى بتام الاربع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ، وعموم قوله : فرادركم فصلوا وما فاتكم فأتموا ، وسئل ابن عباس رضى الله عنهما : ما بال المسافر يصلى ركعتين اذا انفرد وأربعاً إذا انتم بمقيم ، فقال تلك السنة وكان ابن عمر رضى الله عنهما إذا صلى مع الامام صلى أربعاً واذا صلى وحده صلى ركعتين .

س ـ ان المشروع في حق المسافر أن يجمع بين الظهر و العصر وبين المفرب والعشاء إذا احتاج الى الجمع مثل أن يكون مستمرا في سيره و الافضل حينئذ أن يفعل ما هو الارفق به من جمع التقديم أو التأخير.

أما اذا كان غير محتاج الى الجمع فانه لا يجمع مثل أن يكون نازلا في محل لا يريد أن يرتحل منه الا بمددخول وقت الصلاة الثانية فهذا لا يجمع بل يصلى كل فرض في وقته لانه لاحاجة به الى الجمع .

## المسو اقيت

المواقيت هي الامكنة التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة ، والمواقيت خمسة ،

الاول: ذو الحليفة ويسمى (أبيار على) ويسميه بعض الناس (الحساء) وبينه وبين مكة نحو عشر مراحل وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به من غيرهم.

الثاني ، الجحفة وهي قرية قديمة بينها وبين مكة نحو خمس مراحل وقد خربت فصار الناس يحرمون بدلها من رابغ وهي ميقات أهل الشام ومن مرجما من غيرهم.

الثالث : يلملم وهو جبل أو مكان بتهامة بينه وبين مكة نحو مرحلتين وهو ميقات أهل اليمن ومن مر به من غيرهم .

الرابع: قرن المنازل ويسمى (السيل) بينه و بين مكة نحو مرحلتين و هو ميقات اهل نجد و من مر به من غيرهم.

الخامس ؛ ذات عرق ويسمى (الضريبة) بينها وبين مكة مرحلتان وهي ميقات اهل العراق ومن مربها من غيرهم .

ومن كان أقرب الى مكة من هذه المواقيت فان ميقاته مكانه فيحرم منه حتى اهل مكة من مكة (١) ومن كان طريقه بمينا او شمالا من هذه المواقيت فانه يحرم حين يحاذي اقرب المواقيت اليه ومن كان في طيارة فانه يحرم اذا حاذى الميقات من فوق

١٤ (١) لــكن في العمرة يحرمون من الحل.

فيتاهب ويلبس ثياب الاحرام قبل محاذاة الميقات فاذا حاذاه نوى الاحرام في الحال ولا يجوز تأخيره ، هذا و بعض الناس يكون في الطائرة وهو يريد الحج او العمرة فيحاذى الميقات ولا يحرم منه بل يؤخر احرامه حتى ينزل في المطار وهلا لا يجوز لانه من تعدى حدود الله تعالى . نعم لو مر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة ولكنه بعد ذلك نوى الحج او العمرة فانه يحرم من مكان نيته ولا شيء عليه .

ومن مر بهذه المواقيت وهو لايريد الحج ولا العمرة وانما يريد مكة لزيارة قريب او تجارة او طلب علم او علاج او غيرها من الاغراض فانه لا يجبعليه الاحرام لحديث ابن عباس رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ثم قال : هن لهن ولمن اتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج و العمرة ، فعلق الحكم بمن يريد الحج و العمرة فمفهومه ان من لا يريد الحج والعمرة لايجب عليه الاحرام منها ، وإرادة الحج او العمرة غير واجبة على من ادى الفرض ، والحبح لا يجب في العمر الا مرة لقــول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع لكن الاولى ان لا يحرم نفسه من التطوع بالنسك ليحصل له الأجسر لسهولة الاحرام في هذا الوقت ولله الحمد والمنة .

# أنواع الانساك

الأنساك ثلاثة : تمتع وافراد وقران . .

فالتمتع ان يحرمبالعمرة وحدها في اشهر الحج فاذا وصلمكة طاف وسعى العمرة وحلق او قصر ، فاذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذى الحجة احرم بالحج وحده و اتى بجميع افعاله.

والافراد ان يحرم بالحج وحده فاذا وصل مكة طاف للقدوم ثم سعى للحج ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من احرامه بل يبقى محرماً حتى يحل بعد رمى جمرة العقبة يوم العيد وان اخر سعى الحج الى ما بعد طواف الحج فلا باس.

والقران ان يحرم بالعمرة والحج جميعاً او يحرم بالعمرة اولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها ، وعمل القارن كعمل المفرد سواء الا ان القارن عليه هدى والمفرد لا هدى عليه ، وافضل هذه الانوع الثلاثة المتمتع وهو الذي امر به النبى صلى الله عليه وسلم اصحابه وحثهم عليه حتى لو احرم الانسان قارنا او مفردا فانه يتأكد عليه ان يقلب احرامه الى عمرة ليصير متمتعاً ولو بعد ان طاف وسعى . لان النبى صلى الله عليه وسسلم لما طاف وسعى عام حجة لان النبى صلى الله عليه وسسلم لما طاف وسعى عام حجة

هذا وقد يحرم الانسان بالعمره متمتعاً بها إلى الحسج ثم لا يتمكن من إتمام العمرة قبل الوقوف بصرفة ففى هذه الحال يدخل الحج على العمرة ويصير قارنا ولنمثل لذلك بمثالين:

المثال الاول: امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة بها الى الحج فحاضت أو نفست قبل أن تطوف ولم تطهر حتى جاء وقت الوقوف بعرفة فانها في هذه الحال تنوي ادخال الحج على العمرة وتكون قارنة فتستمر في احرامها وتفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطسوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر وتفتسل.

المثال الثاني: إنسان أحرم بالعمرة متمتعاً بها الى الحج فحصل له عائق يمنعه من الدخول الى مكة قبلل يوم عرفة فانه ينوى ادخال الحج على العمرة ويكون قارنا فيستمر في احرامه ويفعل ما يفعله الحاج.

# المحرم الذي يلزمه الهدى

المحرم الذي يلزمه الهدى هو المتمتع والقارن دون المفرد.

فالمتمتع هو الذي يحرم بالممرة في أشهر الحج أى بعد دخول شوال ويحل منها ثم يحرم بالحج في عامه فان احرم بالعمرة قبل دخول شهر شوال فليس بمتمتع فلا هدى عليه سواء كان قد صام رمضان بمكة لا أثر له وانما العبرة بعقد احرام العمرة فمتى كان قبل دخول شهر شوال فلا هدى عليه وان كان بعد دخول شهر شوال فهو متمتع يلزمه الهدى عليه وان كان بعد دخول شهر شوال فهو متمتع يلزمه الهدى اذا تمت شروط الوجوب وأما ما يعتقده بعض العوام من أن العبرة بصيام رمضان وأن من صام بمكة فلا هدى عليه ومن لم يصم بها فعليه هدى فهذا اعتقاد غير صحيح .

و أما القارن فهو الذي يحرم بالعمرة والحج جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها ، ولا يجب الهدى على المتمتع والقارن الا بشرط أن لا يكونا من حاضرى المسجد الحرام فالاهدى عليها.

وحاضرو المسجد الحرام هم أهل الحرم ومن كانوا قريبين منه بحيث لايكون بينهم وبين الحرم مسافة تعد سفرا كأهل الشرائع ونحوهم فأنه لاهدى عليهم وأما من كانوا بعيدين من

الحرم بحيث يكون بينهم وبينه مسافة تعد سفراً كأهل جدة فانه يلزمهم الهدى .

ومن كان من أهل مكة ثم سافر الى غيرها لطلب علم أو غيره ورجع اليها متمتعا فأنه لا هدى عليه لأن العبرة بمحل اقامته وسكناه وهي مكة الا اذا انتقل الى غير مكة للسكنى فانه اذا رجع اليها متمتعا يلزمه الهدى لأنه حينئند ليس من حاضري المسجد الحرام.

والهدى الواجب على المتمتع والقارن شاة تجزىء في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة اذا رجع الى أهله، ويجوز أن يصوم الأيام الثلاثة في أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ويجوز أن يصومها قل ذلك بهدد إحرام العمرة لكن لايصومها يوم العيد ولا بعر فة لان النبي صلى الله عليد وسلم نهى عن صوم العيدين ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ويجوز أن يصوم هذه الايام الثلاثة متوالية ومتفرقة لكن لايؤخرها عن ايام التشريق، واما السبعة الباقية فيصومها اذا رجع الى أهله أن شاء صامها متوالية وأن شاء متفرقة.

وأيام ذبح الهدى أربعة يوم العيد وثلاثة أيام بعده فمن ذبح قبل هذه الايام فشاته شاة لحم لا تجزئه عن الهدى لان النبى عليها

لميذبح هديه قبل يوم العيد، والهدى من النسك وقد قال عليه الخديث عنه أنه قال : كل أيام التشريق خذوا عنى مناسكم وفي الحديث عنه أنه قال : كل أيام التشريق ذبح وأيام التشريق هي الإيام الثلاثة التي بعد العيد.

ويجوز الذبح في هذه الايام ليلا ونهاراً لكن النهار أفضل . ويجوز أيضاً في منى وفي مكة لكن في منى أفضل الاأن يكون الذبح بمكة انفع للفقراء بحيث يكون الانتفاع به في منى يسيراً فانه يتبع ما هو أصلح وانفع وعلى هذا فلو اخر هديه الى اليوم الثالث عشر و ذبحه بمكة فلا باس .

واعلم ان ایجاب الهدی علی القادر او الصیام علی من لم یجد الهدی لیس غرماً علی العبد او اتعاباً لبدنه بلا فائدة و انما هو من اتمام النسك و اكاله و من رحمة الله و احسانه حیث شرع لعبداده ما فیده كال عبادتهم و تقربهم الی ربهم و زیادة اجرهم و رفعة در جاتهم و النفقة فیه مخلوفة و السعی فیه مشكور و كثیر من الناس لا یلاحظون هذه الفائدة و لا یحسبون لهذا الاجر حسابه فتجده یتهر بون من و جوب الهدی و یسعون لاسقاطه بكل و سیلة حتی ان بعضهم یفرد الحج و حده من اجل ان لایجب علیه الهدی فیحرمون انفسهم اجر التمتع و اجر الهدی و هذه غفلة یذبغی التنبه لها .

#### صفة العمرة.

اذا اراد ان يحرم بالهمرة فالمشروع ان يتجرد من ثيابه ويفتسل كا يفتسل للجنابة ويتطيب بأطيب مايجده من دهنعود او غيره في راسه و لحيته ولا يضره بقاء ذلك بعد الاحرام ألم في الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها قالت ، كان النبى على الله عنها أراد ان يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم ارى وبيص المسك في راسه و لحيته بعد ذلك .

والاغتسال عند الاحرام سنة في حقالر جال والنساء حتى النفساء والحائض لأن النبى على المراسماء بنت عميس حين نفست ان تغتسل عند احرامها وتستثفر بثوب وتحرم ، مم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الاحرام ثم يصلى غير الحائض والنفساء الفريضة ان كان في وقت فريضة والاصلى ركعتين ينوى بها سنة الوضوء فاذا فرغ من الصلاة احرم وقال ، لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك ان المحد والنعمة لك والملك لاشريك لك . يرفع الرجل صوته بذلك والمراة تقوله بقدر مايسمع من بجنبها .

واذا كان من يريد الاحرام خانفاً من عانق يعوقه عن

إتمام نسكه فانه يذبغي أن يشترط عند الاحرام فيقول عند عقده إن حبسنى حابس فمحلى حيث حبستني أى منمني مانع عن اتمام نسكى من مرض أو تأخر أو غيرهما فاني أحل من احرامي لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير حين أرادت الاحرام وهى مريضة أن تشترط وقال . إن لك على ربك ما استثنيت ، فمتى اشترط وحصل له ما يمنعه من اتمام نسكه فانه يحل ولا شيء عليه .

وأما من لا يخاف من عائق يعوقه عن إتمام نسكه فانه لا ينبغي له أن يشترط لان النبى عليه لم يشترط ولم يأمر بالاشتراط كل أحد وإنما أمر به ضباعة بذت الزبير لوجود المرض بها.

وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية خصوصاً عند تفير الاحوال والازمان مثل أن يعلو مرتفعاً أو ينزل منخفضاً أو يقبل الله الله الله الله الله الله والجنة والجنة ويستعيذ برحمته من النار .

والتلبية مشروعة في العمرة من الاحرام الى أن يبتدي بالطواف وفي الحج من الاحرام إلى أن يبتدىء برمى جمــرة العقبة يوم العيد .

وينبغي اذا قرب من مكة أن يفتسل لدخولها لان النبى صلالة اغتسل عند دخوله فاذا دخل المسجد الحرام قدم رجله اليمنى وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لى ذنوبي وافتح لى أبواب رحمتك أعــوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم . ثم يتقدم إلى الحجر الاسود ليبتدى الطواف فيستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله فأن لم يتيسر تقبيله قبل يده أن استلمه بها فأن لم يتيسر استلامه بيده فانه يستقبل الحجر ويشير اليه بيــــده اشارة ولايقبلها والافضل أن لايزاحم فيؤذى الناس ويتأذى بهم لما في الحديث عن النبي عليه أنه قال لعمر : يا عمر إنك رجــل قوى لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضميف ان وجدت خلوة فاستلمه والا فاستقبله وهلل وكبر .

ويقول عند استلام الحجر بسم الله والله أكبر اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محد صلى الله عليه وسلم .

ثم يأخذ ذات اليمين و يجمل البيت عن يساره فاذا بلغ الركن اليمانى استلمه من غير تقبيل فان لم يتيسر فلا يزاحم عليه ويقول بينه وبين الحجر الاسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة

وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، اللهم إني أسالك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ، وكلما مر بالحجر الاسود كبر ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن فانما جع لل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمى الجمار لاقامة ذكر الله .

وفي هذا الطواف أعنى الطواف أول ما يقدم ينبغي للرجل أن يفعل شيئين :

أحدهما: الاضطباع من ابتداء الطواف إلى انتهائه، وصفة الاضطباع أن يجعل وسطردائه داخل ابطه الايمن وطرفيه على كتفه الايسر فاذا فرغ من الطواف اعاد رداءه الى حالته قبل الطواف لأن الاضطباع محله الطواف فقط.

الثاني الرم—ل في الاشواط الثلاثة الاولى فقط والرمل اسراع المشى مع مقاربة الخطوات وأما الاشواط الاربعة الباقية فليس فيها رمل وانما يمشى كعادته.

فاذا اتم الطواف سبعة اشواط تقدم الى مقام ابراهيم فقرأ «واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى» ثم صلى ركعتين خلفه يقرأ في الاولى بعد الفاتحة قل يا ايها الكافرون وفي الثانية قل هو الله احد بعد الفاتحة .

فاذا فرغ من صلاة الركمتين رجع الى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له .

ثم يخرج الى المسعى فاذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله ، ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو ، وكان من دعاء النبى على الله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله وحده أنجز وعده و نصر عبده وهزم الاحزاب وحده ، يكرر ذلك ثلاث مرات ويدعو بين ذلك .

ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا فاذا بلغ العلم الاخضر ركض ركضا شديدا بقدر ما يستطيع ولا يؤذي فقد روى عن النبى على أنه كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة السعى تدور به إزاره وفي لفظ وان مئزره ليدور من شدة السعى فاذا بلغ العلم الاخضر الثاني مشى كعادته حتى يصل الى المروة فيرقى عليها ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل من المصروة الى الصفا فيمشى في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه فاذا وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة وهكذا المروة حتى يكمل سبعة أشواط ذهابه من الصفا الى المروة شـوط

ورجوعه من المروة الى الصف اشوط آخر ويقول في سميه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة .

فاذا أتم سعيه سبعة أشواط حلق رأسه ان كان رجلا وان كانت امرأة فانها تقصر من كل قرن أنملة .

ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس وكذلك التقصير لأن يعم به جميع جهات الرأس والحلق أفضل من التقصير لأن النبى على دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة إلا أن يكون وقت الحج قريبا بحيث لايتسع لنبات شعر الرأس فان الافضل التقصير ليبقى الرأس للحلق في الحج بدليل أن النبى على أمر أصحابه في حجة الوداعان يقصروا للعمرة لأن قدومهم كان صبيحة رابعة من ذى الحجة .

وبهذه الاعمال تمت العمرة فتكون العمرة الاحرام والطواف والسعى والحلق أو التقصير ثم بعد ذلك يحل منها إحلالا كاملا ويفعل كا يفعله المحلون من اللباس والطيب وإتيان النساء وغير ذلك.

## صفة الحسيج

اذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج ضحى من مكانه الذي أر اد الحج منه ويفعل عند احرامه بالحج كا فعل عند احرامه بالعمرة من الغسل والطيب والصلاة فينوى الاحرام بالحج ويلبى ، وصفة التلبية في الحج كصفة التلبية في العج كصفة التلبية في العمرة الا أنه يقول هنا لبيك حجا بدل قوله لبيك عمرة وان كان خانفاً من عائق يمنعه من اتمام حجه اشترط فقال وان حبسني حابس فحلى حيث حبستنى وان لم يكن خانفاً لم يشترط.

ثم يخرج الى منى فيصلى بها الظهر والعصر والمفرب والعشاء والفجر قصراً من غير جمع لان النبى على كان يقصر بمنى ولا يجمع ، والقصر كما هو معلوم جعل الصلاة الرباعية ركعتين ، ويقصر أهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة لان النبى على كان يصلى بالناس في حجة الوداع ومعه أهل مكة ولم يأمرهم بالاتمام ولو كان واجبا عليهم لامرهم به كما أمرهم به عام الفتح .

فاذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى الى عرفة فنزل بنمرة الى الزوال ان تيسر له والا فلا حرج لأن النزول بنمرة سنة فاذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر على ركعتين يجمع بينها جمع تقديم كا فعل النبى صلى الله عليه وسلم ليطول وقت الوقوف والدعاء .

ثم يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء والتضرع الى الله عز وجل ويدعو بما أحب رافعاً يديه مستقبل القبلة ولو كان الجبل خلفه لأن السنة استقبال القبلة لا الجبل وقد وقف النبى صلى الله عليه وسلم عند الجبل وقال ، وقفت ههنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة .

وكان أكثر دعاء النبى صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم: لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

فان حصل له ملل وأراد أن يستجم بالتحدث مع أصحابه بالاحاديث النافعة أو قراءة ما تيسر من الكتب المفيدة خصوصا في يتعلق بكرم الله وجزيل هباته ليقوى جانب الرجاء في

ذلك اليوم كان ذلك حسنا ، ثم يعود الى التضرع الى الله ودعائه ويحرص على اغتنام آخر النهار بالدعاء فان خير الدعاء دعاء يوم عرفة .

فاذا غربت الشمس سار الى مزدلفة .. فاذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعاً الا أن يصل مزدلفة قبل العشاء الآخرة فانه يصلى المغرب في وقتها ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء الآخرة فيصليها في وقتها . هذا ما اراه في هذه المسالة وفي صحيح البخارى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه أتى المزدلفة حين الاذان بالمتمة أو قريبا من ذلك فامر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين وفي رواية فصلى الصلاتين فأذن وأقام ثم صلى العشاء ركعتين وفي رواية فصلى الصلاتين كل صلاة و حدها بأذان واقامة والعشاء بينها .

لكن ان كان محتاجا الى الجمع اما لتعب أو قلة ماء أو غيرهما فلا باس بالجمع وان لم بدخل وقت العشاء وان كان يخشى أن لا يصل مزدلفة الا بعد نصف الليل فانه يصلى ولو قبل الوصول الى مزدلفة ولا يجوز أن يؤخر الصلاة الى ما بعد نصف الليل .

ويبيت بمزدلفة فاذا تبين الفجر صلى الفجر مبكراً بأذان واقامة ثم قصد المشعر الحرام فوحد الله وكبره ودعا بما أحب حتى يسفر جداً ، وأن لم يتيسر له الذهاب الى المشعر الحرام دعا في مكانه لقول النبى على وقفت ههنا وجمع كلها موقف ويكون حال الذكر والدعاء مستقبل القبلة رافعاً يديه .

فاذا أسفر جدا دفع قبل أن تطلع الشمس الى منى ويسرع في وادى محسر فاذا وصل الى منى رمى جمرة العقبة وهى الأخيرة ما يلى مكة بسبع حصيات متعاقبات واحـــدة بعد الاخرى كل واحدة بقدر نواة التمر تقريباً يكبر مع كل حصاة فاذا فرغ ذبح هديه ثم حلق رأسه ان كان ذكراً واما المرأة فحقها التقصير دون الحلق ثم ينزل لمكة فيطوف ويسمى للحج.

والسنة أن يتطيب اذا أراد النزول الى مكة للطواف بعد الرمى والحلق لقول عائشة رضى الله عنها : كنت أطيب النبى صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت .

ثم بعد الطواف والسعى يرجع الى منى فيبيت بها ليلتى اليوم الحادي عشر والثاني عشر ويرمى الجمرات الشلاث اذا زالت الشمس في اليومين ، والأفضل ان يذهب للرمى ماشياً وان ركب فلا بأس فيرمى الجمرة الاولى وهى أبعد الجمرات عن مكة وهى التى تلى مسجد الخيف بسبع حصيات متعاقبات واحدة بعد الاخرى ويكبر مع كل حصاة ثم يتقدم قليلا ويدعو دعاء طويلا بما أحب فان شق عليه طول الوقوف والدعاء دعا بما يسهل عليه ولو قليلا ليحصل السنة ،

ثم يرمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم يأخذ ذات الشال فيقف مستقبل القبلة رافعاً يديه ويدعو دعاء طويلا إن تيسر عليه والا وقف بقدر ما يتيسر ولا ينبغى أن يترك الوقوف للدعاء لأنه سنة وكثير من الناس يهمله اما جهلا أو تهاونا وكلما أضيعت السنة كان فعلها ونشرها بين الناس أو كد لئلا تترك وتموت .

ثم يرمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف و لا يدعو بعدها .

فاذا أتم رمى الجمار في اليوم الثاني عشر فان شاء تعجل ونزل من منى و ان شاء تأخر فبات بها ليلة الثالث عشر و رمى الجمار الثلاث بعد الزوال كا سبق و التأخر أفضل و لا يجب إلا أن

تفرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنى فانه يلزمه التأخر حتى يرمى الجمار الثلاث بعد الزوال لكن لوغربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير اختياره مثل أن يكون قد ارتحل وركب لكن تأخر بسبب زحام السيارات ونحوه فانه لا يلزمه التأخر لان تأخره الى الفروب بغير اختياره.

فاذا أراد الخروج من مكة الى بلده لم يخرج حتى يطوف للوداع لقول النبي على الدينة وأحد حتى يكون آخر عهده بالبيت وفي رواية أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الاأنه خفف عن الحائض فالحائض والنفساء ليس عليها وداع ولا ينبغى أن يقفا عند باب المسجد الحرام للوداع له سدم وروده عن النبى صلى الله عليه وسلم.

و يجعل طواف الوداع آخر عهده بالبيت اذا أراد أن يرتحل للسفر فأن بقى بعد الوداع لانتظار رفقة أو تحميل رحله أو اشترى حاجة في طريقه فلا حرج عليه ولا يعيد الطواف الاأن ينوى تأجيل سفره مثل أن يريد السفر في اول النهار فيطوف للوداع ثم يؤجل السفر الى آخر النهار مثلا فانه يلزمه اعادة الطواف ليكون آخر عهده بالبيت.

### زيارة المسجد النبوى

إذا أحب الحاج أن يزور المسجد النبوى قبل الحج أو بعده فلينو زيارة المسجد النبوى لا زيارة القبر فان شد الرحل على وجه التعبد لا يكون لزيارة القبور وإنما يكون المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوى والمسجد الأقصى كا في الحديث الثابت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى .

فاذا وصل المسجد النبوى قدم رجله اليمنى لدخوله وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لى ذنوبي وافتح لى أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم وبوجهه المكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ، ثم يصلى ما شاء ، والاولى أن تكون صلاته في الروضة وهى ما بين منبر النبى صلى الله عليه وسلم وحجرته التى فيها قبره لأن ما بينها روضة من

رياض الجنة ، فاذا صلى وأراد زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم فليقف أمامه بأدب ووقار وليقل : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته اللهم صلى على محد وعلى آل محمد كا صليت على ابر اهيم وعلى آل ابر اهيم إنك حميد بحيد ، اللهم بارك على محمد و على آل ابر اهيم وعلى آل ابر اهيم انك حميد بحيد . أشهد ألى حسول الله حقا وأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة و جاهدت في الله حق جهاده ، فجز اك الله عن أمتك أفضل ما جزى نبيا عن أمته .

ثم يأخذ ذات اليمين قليلا فيسلم على ابي بكر الصديق ويترضى عنه ..

ثم يأخذ ذات اليمين قليلا أيضا فيسلم على عمر بن الخطاب ويترضى عنم وإن دعا له ولأبي بكر رضى الله عنها بدعاء مناسب فحسن.

ولا يجوز لاحد أن يتقرب الى الله بمسح الحجرة النبوية أو الطواف بها ولا يستقبلها حال الدعاء بل يستقبل القبلة لان التقرب الى الله لا يكون إلا بما شرعه الله ورسوله و العبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع.

والمرأة لاترور قبر النبى على ولا قبر غيره لان النبي على المناجد والسرج لكن عليه المساجد والسرج لكن تصلى وتسلم على النبى على وهى في مكانها فيبلغ ذلك النبى على أي أي مكان كانت ففى الحديث عن النبى على أنه قال اصلوا على فان صلاتكم تبلغنى حيث كنتم وقال: إن لله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني من أمتى السلام.

وينبغي للرجل خاصة أن يزور البقيع وهو مقبرة المدينة فيقول ؛ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم .

وإن أحب أن يأتي أحدا ويتذكر ما جرى للنبى على وأصحابه في تلك الفزوة من جهاد وابتلاء وتمحيص وشهادة ثم يسلم على الشهداء هناك مثل حمزة بن عبد المطلب عم النبى على فلا بأس بذلك فان هذا قد يكون من السير في الارض المأمور به والله أعلم.

## الفـــوائــد

هذه فوائد تتعلق بالمناسك تدعو الحاجة الى بيانها ومعرفتها:

### الفائدة الاولى في آداب الحج والعمرة

قال الله تعالى : «الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولاجدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله و تزودوا فان خير الزاد التقـــوى واتقون يا أولى الالباب . . » وقال النبى عليه : انما جعل الطواف بالبيت و بالصفا و المروة و رمى الجمار لاقامة ذكر الله .

فينبغي للعبد أن يقوم بشعائر الحج على سبيل التعظيم والاجلال والمحبة والخضوع لله رب العالمين فيــــؤديها بسكينة ووقار واتباع لرسول الله عليه .

وينبغي أن يشفل هذه المشاعر العظيمة بالذكر والتكبير والتسبيح والتحميد والاستغفار لانه في عبادة من حين أن

يشرع في الاحرام حتى يحل منه فليس الحج نزهة للهو واللهب يتمتع به الانسان كا شاء من غير حد كا يشاهد من بعض الناس يستصحب من آلات اللهو والفناء ما يصده عن ذكر الله ويوقعه في معصية الله ، وترى بعض الناس يفرط في اللعب والصحك والاستهزاء بالخلق وغير ذلك من الاعمال المنكرة كأنما شرع الحج للمرح واللعب .

ويجب على الحاج وغيره أن يحافظ على ما أوجبه الله على ما أوجبه الله عليه من الصلاة جماعة في أوقاتها والامر بالمعروف والنهى عن المنكر .

ويذبني أن يحرص على نفع المسلمين والاحسان اليهم بالارشاد والمعونة عند الحاجة وأن يرحم ضعيفهم خصوصا في مواضع الرحمة كمواضع الزحام ونحوها فان رحمة الخلق جالبة لرحمة الخالق وانما يرحم الله من عباده الرحماء.

ويتجنب الرفث والفسوق والعصيان والجدال لفير نصرة الحق أما الجدال من أجل نصرة الحق فهذا واجب في موضعه ويتجنب الاعتداء على الخلق وايذاءهم فيتجنب الغيبة والنميمة والسب والشم والضرب والنظر الى النساء الاجانب فان هذا

حرام في الاحرام وخارج الاحرام فيتأكد تجريمه حال الاحرام.

وليتجنب ما يحدثه كثير من الناس من الكلام الذي لايليق بالمشاعر كقول بعضهم إذارمي المجرات رمينا الشيطان وربما شتم المشعر أو ضربه بنعل ونحوه بما ينافي الخضوع والعبادة ويناقض المقصود برمي الجمار وهو اقامة ذكر الله عز وجل.

## الفائدة الثانية في محظورات الاحرام

محظورات الاحرام هي التي يمنعمنها المحرم بحج أو عمرة بسبب الاحرام وهي ثلاثة أقسام:

قسم يحرم على الذكور والاناث وقسم يحرم على الذكور دون الاناث وقسم يحرم على الاناث دون الذكور . فأما الذي يحرم على الاناث فمنه ما يأتي :

ازالة الشعر من الرأس بحلق أو غيره وكذلك ازالته من بقية الجسد على المشهور لكن لو نزل بعينيه شعر يتاذى به ولم يندفع أذاه الا بقلعه فله قلعه و لاشيء عليه و يجوز للمحرم أن يحك رأسه بيده برفق فان سقط منه شعر بلا تعمد فلا شيء عليه .

٢ - تقليم الاظفار من اليدين أو الرجلين الا اذا انكسر ظفره
 و تأذى به فلا بأس أن يقص المؤذى منه فقط و لاشىء عليه .

٣ - استعال الطيب بعد الاحرام في الثوب أو البدن أو غيرهما ، أما الطيب الذي تطيب به قبل الاحرام فانه لايضر بقاؤه بعد الاحرام لان الممنوع في الاحرام ابتداء الطيب دون استدامته ولا يجوز للمحرم أن يشرب قهوة فيها زعفران لان الزعفران من الطيب الا اذا كان قد ذهب طعمه وريحه بالطبخ ولم يبق الا مجرد اللون فلا بأس .

ع ـ النظر والمباشرة لشهوة .

د لبس القفازين وهما شراب اليدين .

٦ - قتل الصيد وهو الحيوان الحلال البري المتوحش مثل الظباء والارانب والحمام والجسراد فأما صيد البحر فحلال فيجوز للمحرم صيد السمك من البحر وكذلك يجوز له الحيوان الاهلى كالدجاج.

واذا انفرش الجراد في طريقه ولم يكن طريق غيرها فوطىء شيئاً منه من غير قصد فلا شيء عليــــه لانه لم يقصد قتله ولا يمكنه التحرز منه .

وأما قطع الشجر فليس حراماً على المحرم لانه لا تأثير

للاحرام فيه وانما يحرم على من كان داخل اميال الحرم سواء كان محرماً أم غير محرم، وعلى هذا فيجوز قطع الشجر في عرفة ولا يجوز في منى ومزدلفة لأن عرفة خارج الاميال ومنى ومزدلفة داخل الاميال.

ولو أصاب شجرة وهو يمشى من غير قصد فلا شيء عليــه ولا يحرم قطع الاشجار الميتة .

وأما الذي يحرم على الذكور دون الاناث فهو شيدًان:

١ - لبس الخيط وهو ان يلبس الثياب ونحوها على صفه الباسها في العادة كالقميص والفنيلة والسروال ونحوها فلا يجوز للذكر لبس هذه الاشياء على الوجه المعتاد اما إذا لبسها على غير الوجه المعتاد فلا بأس بذلك مثل ان يجهل القميص رداء او يرتدي بالعباءة جاعلا أعلاها أسفلها فلا بأس بذلك كله ولابأس أن يلبس رداء مرقعا او إزاراً مرقعا او موصولا.

بل قد سئل النبى عَلِيلِهِ عما يلبس المحرم فقال: لا يلبس القميص ولا العائم ولا السر اويلات ولا البرانس ولا الخفاف فاجابته على الله للبس عن السؤال عما يلبس دليل على أن كل ما عدا هذه المذكورات فانه بما يلبسه المحرم ، واجاز على المحرم أن يلبس الخفين إذا عدم النعلين لاحتياجه الى وقاية رجليه فمثله نظارات العين لاحتياج لابسها الى وقاية عينيه، وأجاز الفقهاء على المشهور من المذهب لباس الخاتم للرجل المحرم .

ويجوز للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الازار ولا ثمنهما لحديث ولا ثمنه وأن يلبس الخفين اذا لم يجد النعلين ولا ثمنهما لحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى عليه قال وهو يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل.

٢ - تفطية راسه بملاصق كالعهامة والفترة والطاقية وشبهها فأما غير المتصل كالخيمة والشمسية وسقف السيارة فلا بأس به لأن المحرم ستر الوأسدون الاستظلال وفي حديث أم الحصين الأحسية قالت ، حججنا مع النبى صلى الله عليه وسلم حجة

الوداع فرأيته حين رمي همرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال وأسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس النبى صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس وفي رواية يستره من الحرحتى رمي همرة العقبة ، رواه أحمد ومسلم ، وهذا كان في يوم العيد قبل التحلل لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرمى الجمار في غير يوم العيد ماشيا لا راكباً .

ويجوز للمحرم أن يحمل المتاع على رأسه إذا لم يكن قصده ستر الرأس ويجــوز له أيضاً أن يفوص في الماء ولو تفطى رأسه بالماء . .

وأما الذي يحرم على النساء دون الذكور فهو النقاب وهو أن تستر وجهها بشيء وتفتح لعينيها ما تنظر به ومن العلماء من من قال لا يجوز أن تفطى وجهها لا بنقاب ولا غيره إلا أن يم الرجال قريباً منها فانه يلزمها أن تفطى وجهها ولا فدية عليها سواء مسه الفطاء أم لا .

و فاعل المحظور ات السابقة له ثلاث حالات :

الحالة الاولى : أن يفعل المحظور بلاعذر ولا حاجة فهـذا آثم وعليه الفدية . الحالة الثانية: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك مثل أن يعتاج إلى لبس القميص لدفع برد يخاف منه الضرر فيجوز أن يفعل ذلك وعليه فديته كا جرى لكعب بن عجرة رضى الله عنه حين حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من رأسه على وجهه فرخص له النبى صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه ويفدى.

الحالة الثالثة ، أن يفعل المحظور وهو معذور إما جاهلا أو ناسياً أو نائماً أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية لقوله تمالى : « وليس عليكم جناح فيا أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم » وقال تعالى : «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » فقال الله تمالى : قد فعلت وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، وهذه نصوص عامة في محظورات الاحرام وغيرها تفيد رفع المؤاخذة عن المعذور بالجهل والنسيان والاكراه ، وقال تمالى في خصوص الصيد الذي هو أحد محظورات الاحسرام: « يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله

منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم » فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمداً والتعمد وصف مناسب للعقوبة والضاف فوجب اعتباره وتعليق الحكم به وان من لم يكن متعمداً فلا جزاء عليه ولا إثم .

لكن متى زال العذر فعلم الجاهل وتذكر الناسى واستيقظ النائم وزال الاكراه فانه يجب التخلى عن المحظور فورا فان استمر عليه مع زوال العذر فهو آثم وعليه الفدية ، مثال ذلك أن يغطى الذكر رأسه وهو نائم فانه ما دام نائماً فلا شيء عليه فاذا استيقظ لزمه كشف رأسه فوراً فان استمر في تغطيته مع علمه بوجوب كشفه فعليه الفدية .

ومقدار الفدية في المحظور ات التي ذكر ناها كا ياتي :

١ - في إزالة الشعر والظفر والطيب والمباشرة لشهوة ولبس القفازين ولبس الذكر المخيط وتغطيته رأسه وانتقاب المرأة ، الفدية في هذه الاشياء في كل واحد منها إما ذبح شاة وإما اطعام ستة مساكين واما صيام ثلاثة أيام يخترا ما شاء من هذه الامور الثلاثة فإن اختار ذبح الشاة فانه يذبح ذكراً

٢ - في جزاء الصيد فان كان للصيد مثل خير بين ثلاثة أشياء اما ذبح المثل و تفريق جميع لحمه على فقراء مكة و اما أن ينظر كم يساوى هذا المشل و يخرج ما يقابل قيمته طعاماً يفرق على المساكين لكل مسكين نصف صاع و اما أن يصوم عن طعام كل مسكين يوما . فان لم يكن للصيد مثل خير بين شيئين اما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول و يخرج ما يقابلها طعاماً يفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع و اما أن يصروم عن اطعام كل مسكين يوما .

مثال الذي له مثل من النعم الحمام ومثيلها الشاة فنقول لمن قتل حمامة أنت بالخيار ان شئت فاذبح شاة وان شئت فانظر كم قيمة الشاة وأخرج ما يقابلها من الطعام لفقراء الحرم لكل و احـــد نصف صاع و ان شئت فصم عن اطعام كل مسكين يوماً .

ومثال الصيد الذي لا مثل له الجراد فنقول لمن قتل جراداً متعمدا: ان شئت فانظر كم قيمة الجراد وأخرج ما يقابلها من الطعام لمساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع وان شئت فصم عن اطعام كل مسكين يوماً.

#### الفائدة الثالثة في احرام الصغير

الصفير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج لكن لو حج فله أجر الحج ويعيده اذا بلغ وينبغي لمن يتولى أمره من أب أو أم أو غير هما أن يجرم به وثو اب النسك يكون للصبي ولوليه أجر على ذلك لما في الصحيح من حديث ابن عباس رضى الله عنها أن امرأة رفعت صبيا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يارسول الله ألهذا ؛ حج قال نعم ولك أجر .

واذا كان الصبى مميزاً وهو الذي يفهم ما يقال له فانه ينوى الاحرام بنفسه فيقوله له وليه ، انو الاحرام بكذا ويامره أن يفعل ما يقدر عليه من أعمال الحج مثل الوقوف

بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة وأما ما يعجز عن فعله كرمى الجمار فان وليه ينوب عنه فيه أو غيره باذنه الا الطواف والسعى فانه اذا عجز عنها يحمل ويقال له انو الطواف انو السعى وفي هذه الحال يجوز لحامله أن ينصوى الطواف والسعى عن نفسه أيضا والصبى عن نفسه فيحصل الطواف والسعى للجميع لأن كلا منها حصل منه نية وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم: انما الأعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى .

واذا كان الصبى غير ممين فان وليه ينوى له الاحرام ويرمى عنه ويحضره مشاعر الحج وعرفة ومزدلفة ومنى ويطوف ويسعى به ولا يصح في هذه الحال أن ينوى الطواف والسعي لنفسه وهو يطوف ويسعى بالصبى لأن الصبى هنا لم يحصل منه نية ولاعمل وانما النية من حامله فلا يضح عملواحد بنيتين لشخصين بخلاف ما اذا كان الصبى ميزاً لأنه حصل منه نية والأعمال بالنيات ، هذا ما ظهر لى وعليه فيطوف الولى ويسعى أولا عن نفسه ثم يطوف ويسعى بالصبى او يسلمه إلى ويسعى بالصبى او يسلمه إلى قتة يطوف ويسعى به .

واحكام احرام الصفير كأحكام احرام الكبير لان النبى

صلى الله عليه وسلم أثبت أن له حجا فاذا ثبت الحج ثبتت أحكامه ولوازمه وعلى هذا فاذا كان الصغير ذكرا جنب مايجتنبه الرجل الكبير وأن كانت أنثى جنبت ما تجتنبه المرأة الكبيرة لكن عمد الصغير بمنزلة خطأ الكبير فاذا فعل بنفسه شيئا من محظورات الاحرام فلا فدية عليه ولا على وليه ..

# الفائدة الرابعة في الاستنابة في الحج

اذا وجب الحج على شخص فان كان قادراً على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج بنفسه وان كان عاجزاً عن الحج بنفسه فان كان يرجو زوال عجزه كريض يرجو الشفاء فانه يؤخر الحج حتى يستطيع فان مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا اثم عليه .

وان كان الذي وجب عليه الحج عاجزا عجزا لا يرجو زواله كالكبير والريض المايوس منه ومن لايستطيع الركوب فانه يوكل من يحج عنه لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن امراة من خثم قالت. يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج أدركت

أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفاحج عنه قال : نعم وذلك في حجة الوداع .

ويجــوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة والمرأة عن الرجل .

واذاكان الوكيل قدوجب عليه الحج ولم يحج عن نفسه فانه لا يحج عن غيره بل يبدأ بنفسه أولا لحديث ابن عباس رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبر مة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبر مة قال : أخ لى أو قريب لى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حججت عن نفسك؟ قال ، لا . . قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ، رواه أبو داود وابن ماجه والاولى أن يصرح الوكيل بذكر موكله فيقول لبيك عن فلان وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان أو عن بنت فلان وان نوى بقلبه ولم يذكر الاسم فلا بأس وان نمى اسم الموكل نوى بقلبه عمن وكله وإن لم يستحضر اسمه والله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه .

ويجب على الوكيل أن يتقى الله تعالى ويحرص على تكيل النسك لأنه مؤتمن على ذلك فيحرص على فعل ما يجب وترك ما يحرم ويكل ما استطاع من المكلات للنسك ومسنوناته .

# الفائدة الخامسة في تبديل ثياب الاحرام

يجوز للمحرم بحج أو عمرة رجلا كان أو أنثى تبديل ثياب الاحرام التى أحرم بها ولبس ثياب غيرها إذا كانت الثياب الثانية ما يجوز للمحرم لباسه كا يجوز للمحرم أيضا أن يلبس النعلين بعد الاحرام وإن كان حين عقده حافياً.

## الفائدة السادسة في محل ركعتى الطواف

السنة لمن فرغ من الطواف أن يصلى ركعتى الطواف خلف المقام فان كان المحل القريب من المقام واسعا فذاك وإلا صلاهما ولو بعيداً، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة فيصدق عليه أنه صلى خلف المقام واتب ع في ذلك هدى النبى صلى الله عليه وسلم كا في حديث جابر رضى الله عنه في صفة حج النبى صلى الله عليه وسلم كا في حديث جابر رضى الله عنه في صفة حج النبى صلى الله عليه وسلم جمل المقام بينه وبين البيت.

## الفائدة السابعة في الموالاة في السعى وبينه وبين الطواف

الأفضل أن يكون السعى موالياً للطواف فان أخره عنــه كثيرا فلا بأس مثل أن يطوف أول النهار ويسعى في آخــره أو يطوف في الليل ويسمى بعد ذلك في النهار ، و يجوز لمن تعب في السمى أن يجلس ويستريح ثم يكل سعيه ماشيا أو على عربة و نحوها . و إذا أقيمت الصلاة و هو يسعى دخل في الصلاة فاذا سلم أتم سعيه من المكان الذي انتهى اليه قبل إقامة الصلاة .

وكذلك لو اقيمت وهو يطوف او حضرت جنازة فانه يصلى فاذا فرغ أتم طوافه من مكانه الذي انتهى اليه قبل الصلاة ولاحاجة الى اعادة الشوط الذي قطعه على القول الراجح عندى لأنه اذا كان القطع للصلاة معفوا عنه فلا دليل على بطلان أول الشوط.

## الفائدة الثامنة في الشك في عدد الطواف أو السمى

اذا شك الطائف في عدد الطواف فان كان كشير الشكوك مشل من به وسواس فانه لا يلتفت الى هذا الشك وان لم يكن كثير الشكوك فان كان شكه بعد أن أتم الطواف فانه لا يلتفت الى هذا الشك أيضا الا ان يتيقن أنه ناقص فيكل ما نقص وان كان الشك في أثناء الطواف مثل أن يشك هل الشوط الذى هو فيه الثالث أو الرابع مثلا فان ترجح عنده أحد الأمرين

عمل بالراجع عنده وان لم يترجع عنده شيء عمل باليقين وهو الاقل.

ففى المثال المذكور ان ترجع عنده الثلاثة جعلها ثلاثة وأتى بأربعة وان ترحجت عنده الاربعة جعلها أربعة وأتى بثلاثة وان لم يترجح عنده شيء جعلها ثلاثة لأنها اليقين وأتى بأربعة .

وحكم الشك في عدد السعى كحكم الشك في عدد الطواف في كل ما تقدم .

#### الفائدة التاسعة في الوقوف بعرفة

سبق ان الأفضل للحاج ان يحرم بالحج يوم الثامن من ذى الحجة ثم يخرج الى منى فيمكث فيها بقية يومه ، ويبيت ليلة التاسع ثم يذهب الى عرفة ضحى ، وهذا على سبيل الفضيلة فلو خرج الى عرفة من غير أن يذهب قبلها الى منى فقد ترك الافضل ولكن لا إثم عليه .

ويجب على الواقف بعرفة ان يتأكد من حدودها فان بعض الحجاج يقفون خارج حدودها إما جهلا واما تقليداً لفيرهم وهؤلاء الذين وقفوا خارج حـــدود عرفة لاحج لهم لانهم

لم يقفوا بعرفة ، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم ، الحج عرفة وفي اىمكان وقف من عرفة فانه يجزئه لقول النبى صلى الله عليه وسلم : وقفت ههنا وعرفة كلها موقف .

ولا يجوز لمن وقف بصرفة ان يدفع من حدودها حتى تغرب الشمس يوم عرفة لان النبى صلى الله عليه وسلم وقف الى الفروب وقال: خذوا عنى مناسكم.

ويمتد وقت الوقوف بعرفة الى طلوع الفجر يوم العيد فن طلع عليه الفجر يوم العيد ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج فان كان قد اشترط في ابتداء الاحرام ان حبسنى حابس فمحلى حيث حبستنى تحلل من احرامه ولا شيء عليه وان لم يكن اشترط وفاته الوقوف فانه يتحلل بعمرة فيذهب الى البيت ويطوف ويسعى ويحلق واذا كان معه هدى ذبحه فإذا كانت السنة الثانية قضى الحج الذي فاته وأهدى هديا فان لم يجد هديا صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله .

### الفائدة العاشرة في الدفع من مزدلفة

لا يجوز للقوى أن يدفع من مزدلفة حتى يصلى الفجر يوم العيد لأن النبى صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة العيد ولم يدفع منها حتى صلى الفجر وقال ، خذوا عنى مناسككم . وفي صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة أى ثقيلة فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه وفي فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه وفي رواية وددت أنى كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كا استأذنته سودة فأصلى الصبح بمنى فأرمى الجمرة قبل أن يأتى الناس .

وأما الضعيف الذي يشق عليه مزاحمة الناس عند الجمرة فان له أن يدفع قبل الفجر إذا غاب القمر ويرمى الجمرة قبل الناس وفي صحيح مسلم عن أسماء أنها كانت ترتقب غيوب القمر وتسأل مولاها هـــل غاب القمر فاذا قال نعم قالت ، ارحل بي ، قال ، فار تحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت

(یمنی الفجر) فی منزلها فقلت لها : ای هنتاه ـ ای یاهده ـ لقد غلسنا . قالت : کلا أی بنی ان النبی صلی الله علیـه وسـلم أذن للظمن .

ومن كان من أهل هؤلاء الضعفاء الذين يجوز لهم الدفع من مزدلفة قبل الفجر فانه يجوز أن يدفع معهم قبل الفجر لان النبى صلى الله عليه وسلم بعث ابن عباس رضى الله عنها في ضعفة أهله صلى الله عليه وسلم من مزدلفة بليل فان كان ضعيفاً رمى الجمرة معهم إذا وصل إلى منى لانه لا يستطيع المزاحمة أما إن كان يستطيع زحام الناس فانه يؤخر الرمى حتى تطلع الشمس لحديث ابن عباس رضى الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بنى عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطخ أفخاذنا ويقـــول : أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس . رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن ماجه .

فتخلص أن الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة يوم العيد يكو نان على النحو التالى . الاول: من كان قدويا لا ضعيف معه فانه لا يدفع من مزدلفة حتى يصلى الفجر ولا يرمى الجمرة حتى تطلع الشمس لان هذا هو فعل النبى صلى الله عليه وسلم الذى فعله وكان يقول: خذوا عنى مناسككم ولم يرخص لاحد من ذوى القوة في الدفع من مزدلفة قبل الفجر أو رمى الجمرة قبل طلوع الشمس.

الثاني ، من كان قويا وفي صحبته أهل ضعفاء فانه يدفع معهم أخر الليل إن شاء ويرمى الضعيف الجمرة اذا وصل منى وأما القوى فلا يرميها حتى تطلع الشمس لانه لاعذر له.

الثالث ، الضميف فيجوز له الدفع من مزدلفة آخر الليــل إذا غاب القمر ويرمى الجمرة اذا وصل الى منى .

ومن لم يصل الى مزدلفة الا بعد طلوع الفجر ليلة العيد أدرك الصلاة فيها وكان قدوقف بعرفة قبل الفجر فحجه صحيح لحديث عروة بن مضرس وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ، من شهد صلاتنا هذه يعنى الفجر ووقف معنا

حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك نهارا أو ليلا فقد تم حجه وقضى تفثه . رواه الخسة وصححه الترمذى والحاكم . وظاهر هذا الحديث أنه لا دم عليه و ذلك لأنه أدرك جزءا من وقت الوقوف بمز دلفة و ذكر الله تعالى عند المشعر الحرام بما أداه من صلى صلاة الفجر فكان حجه تاما ولو كان عليه دم لبينه النبى صلى الله عليه وسلم . والله أعلم .

#### الفائدة الحادية عشرة فيا يتعلق بالرمى

١- في الحصى الذي يرمى به يكون بين المحص والبندق لا كبيرا جدا ولا صغيرا جدا ويلقط الحصى من منى أو مزدلفة أو غيرهما كل يوم بيومه ولم يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه لقط الحصى من مزدلفة ولا أنه لقط حصى الأيام كلها وجمعها ولا أمر صلى الله عليه وسلم أحـــدا بذلك من أصحابه فيا أعلم.

لا يجب في الرمى أن تضرب الحصاة نفس العمـود
 الشاخص بل الواجب أن تسقط في نفس الحوض الذي هو مجمع
 الحصا فلو ضربت العمود ولم تسقط في الحوض وجب عليه أن

يرمي بدلها ولو ستطت في الهوض أجزأت وإن لم تضرب ا العمود .

۳ - لونسى حصاة من إحدى الجمار فلم يرم الابست حصيات ولم يذكر حتى وصل الى مح له فانه يرجع ويرمى الحصاة التى نسيها ولا حرج عليه وإن غربت الشمس قبل أن يتذكر فانه يؤخرها الى اليوم الثاني فاذا زالت الشمس رمى الحصاة التى نسيها قبل كل شيء ثم رمى الجمار لليوم الحاضر.

الفائدة الثانية عشرة في التحلل الأول والثاني

### القائدة الثالثة عشرة في التوكيل في رمى الجمار

لا يجوز ان قدر على رمى الجمار بنفسه أن يوكل من يرمى عنه سواء كان حجه فرضا أم نف للان نفل الحج يلزم من شرع فيه إتمامه وأما من يشق عليه الرمى بنفسه كالريض والكبير والمرأة الحامل ونحوهم فانه يجوز أن يوكل من يرمى عنه سواء كان حجه فرضا أم نفلا وسرواء لقط الحصى وأعطاها الوكيل أو لقطها الوكيل بنفسه فكل ذلك جائز .

ويبدأ الوكيل بالرمى عن نفسه ثم عن موكله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وقوله : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة . ويجوز أن يرمى عن نفسه ثم عن موكله في موقف واحد فيرمى الجرة الاولى بسبع عن نفسه ثم سبع عن موكله وهكذا الثانية والثالثة كايفيده ظاهر الحديث المروى عن جابر قال : حججنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ، رواه أحمد وابن ماجه وظاهره أنهم يفعلون ذلك في موقف واحد إذ لو كانوا يكلون الثلاث عن أنفسهم ثم يرجمون من أولها عن الصبيان لنقل ذلك والله أعلم .

## القائدة الرابعة عشرة في أنساك يوم العيد

يفعل الحاج يوم الهيد أربعة أنساك مرتبة كما يلى ،

الاول: رمى جمرة العقبة.

الثاني : ذبح الهدى إن كان له هدى .

الثالث: الحلق أو التقصير.

الرابع: الطواف بالبيت.

وأما السمى فان كان متمتعاً سمى للحج وان كان قارنا أو مفردا فان كان سمى بعد طواف القدوم كفاه سعيه الاول وإلا سمى بعد هذا الطواف ، أعنى طواف الحج .

والمشروع أن يرتبها على هذا الترتيب ، فان قدم بعضها على بعض بأن ذبح قبل الومى أو حلق قبل الذبح أو طاف قبل الحلق فان كان جاهد أو ناسيا فلا حرج عليه وان كان متعمداً عالماً فالمشهور من مذهب الامام أحمد أنه لا حرج عليه أيضاً لما روى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه فقال

لا حرج لا حرج وعنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح و لا حرج وقال: رميت بعدما أمسيت. قال الا حرج. وعنه أيضا أن النبى صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمى والتقـــديم والتأخير فقال: لا حرج. وسئل عمن زار (أى طاف طواف الزيارة) قبل أن يرمى أو ذبح قبل أن يرمى فقال لا حرج رواه البخارى وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: فما سئل النبى صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم و لا أخر إلا قال: افعل و لا حرج افعل و لا حرج .

وإن أخر الذبح الى نزوله الى مكة فلا بأس لكن لا يؤخره عن أيام التشريق وأن أخر الطواف أو السعى عن يوم العيد فلا بأس لكن لا يؤخرهما عن شهر ذى الحجة الا من عندم مثل أن يحدث للمراة نفاس قبل أن تطوف فتؤخر الطواف حتى تطهر ولو بعد شهر ذى الحجة فلا حرج عليها ولا فدية .

سبق لك أن وقت الرمى يوم العيد للقادر بعـــد طلوع الشمس ولمن يشق عليه مزاحمة الناس من آخر الليل ليلة العيد وأما وقت الرمى في أيــام التثىريق فانه من زوال الشمس فلا رمى قبل الزوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى في أيام التشريق إلا بعد الزوال وقال : خذوا عنى مناسكم . ويستمر وقت الرمى في يوم العيدوما بعده إلى غروب الشمس فلا يرمى في الليل ويرى بعض العلماء أنه إذا فات الرمى في النهار فله أن يرمى في الليل الاليلة أربعة عشر لانتهاء أيام منى بغروب الشمس من اليوم الثالث عشر والقول الاول أحوط وعليه فلو فاته رمي يوم فانه يرمي في اليـوم الذي بعده اذا زالت الشمس يبدأ برمى اليوم الذي فاته فاذا أكمله رمى لليوم الحاضر .

والترتيب بينالجمار الثلاث واجب فيرمى أولا الجمرة الاولى التى تلى مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة فلو بدأ برمى جمرة العقبه ثم الوسطى أو بالوسطى فان كان متعمداً عالماً وجب عليه اعادة الوسطى ثم جمرة العقبة وان كان جاهلا أو ناسياً اجزاه ولاشىء عليه .

#### الفائدة السادسة عشرة في المبيت بمنى

المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليدلة الثاني عشر واجب والواجب المبيت معظم الليل سواء من أول الليل أو هن آخره فلو نزل إلى مكة أول الليل ثم رجع قبل نصف الليل أو نزل إلى مكة بعد نصف الليل من منى فلا حرج عليه لأنه قد أتى بالواجب.

و عدها من الشرق وادي محسر ومن الفرب جمرة العقبة وليس وحدها من الشرق وادي محسر ومن الفرب جمرة العقبة وليس الوادى والجمرة من منى أما الجبال المحيطة بمنى فان وجوهها ما يلى منى منها فيجوز المبيت بها وليحذر الحاج من المبيت في وادى محسر أو من وراء جمرة العقبــة لأن ذلك خارج عن حدود منى فمن بات به لم يجزنه المبيت.

#### الفائده السابعة عشرة في طواف الوداع

سبق أن طواف الوداع واجب عند الخروج من مكة على كل حاج ومعتمر الا الحائض والنفساء لكن إن طهرتا قبل مفارقة بنيان مكة فانه يلزمها واذا ودع ثم خرج من مكة وأقام يوما أو أكثر لم يلزمه اعادة الطواف ولو كانت إقامته في موضع قريب من مكة .

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . تم بقلم مؤلفه في ٧ شعبان سنة ١٣٨٧ ه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . . وانتهى تصحيحه ضحى يـــوم الخميس لثلاثة عشر خلت من رمضان لعام ١٣٨٧ه وصلى الله على محمد وآله وصحبه .

